نَهُ أَنْ الطِّيلُ فِي الطِّيلُ فِي الطِّيلُ فِي المُعْلِدِ الطِّيلُ فِي المُعْلِدِ الطِّيلُ فِي المُعْلِدِ الطِّيلُ فِي المُعْلِدِ المُعِلَّدِ المُعِلَّالِي المُعْلِدِ المُعْلِدِ المُعْلِدِ المُعْل

، ُليف الشبخ أحمر بن محمد التقري لتبسك في

> حققه الدکتوراجشان تجاک

الجحكدالشامن

الفحك ارس لعتاته

۔ار صــادر بیرو*ت* 

دار صادر : صندوق برید ۱۰ ــ بیروت

197A - ATPA

# أبو العباس أحمد بن محمد المقري ا

هو الإمام الحافظ المؤرخ السند أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني الفاسي دفين مصر بعد وفاته بها سنة ١٠٤١ تحقيقاً ؛ وما في « المنح البادية » و « الصفوة » وغير هما من أنه توفي بالشام غلط واضح لنص كثير من مؤرخي الشام ومصر على وفاته ودفنه بمصر ، منهم المحبي الدمشقي في «خلاصة الأثر » وهو الذي جزم به تلميذه ميارة في شرحه الكبير على « المرشد » والشيخ المسناوي في « جهد المقل القاصر » ورجحه ابن الطيب القادري في « نشر المثاني » ونحوه للحافظ الزبيدي في شرحه على ألفية السند له .

وقال تلميذه الشيخ عبد الباقي الحنبلي الدمشقي في ثبته : عزم على سكنى الشام وذهب ليأتي بأهله من مصر ولم يبق إلا أن يخرج منها فاخترمته المنية بمصر ودفن بتربة المجاورين سنة إحدى وأربعين اه. وبذلك تعلم مقدار غلط اليفراني في «رسالة الوشي العبقري» حيث قال: وتوفي بالشام لا بمصر ؛ كما وهم فيه ميارة .

قال الحنبلي المذكور: دخلت مصر سنة ٢٨ فوجدته في صحن الجامع الأزهر يقرأ العفائد وله مجلس عظيم فلم يستنكر عليه ما كان يورده من الأعاجيب لأن العقائد, فن أهل المغرب فلمنا دخل رجب افتتح البخاري فأتى بما هو أعجب، وكان حافظاً أديباً ا ه. ثم ذكر أنه أحال في إجازته له على فهرسته المتضمنة لأسانيده وله في هذا الباب « الجنابد » و « روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته

١ نقلنا هذه الترجمة من فهرست الفهارس والأثبات (٢: ١٣ - ١٥) للكتاني، لأنها تضيف أشياء مفيدة فيما يتصل بالمؤلف، وإن كانت تنحو نحواً مغايراً الذي قيدناه من ترجمته في مقدمة الحزء الأول.

من علماء مراكش وفاس ».

وأعلى أسانيده روايته عامة عن عمه أبي عثمان سعيد المقري مفتي تلمسان والقصار وأبي العباس ابن القاضي وأبي القاسم ابن أبي النعيم وأبي العباس أحمد بابا السداني وأبي العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي التادلي وغيرهم من المغاربة . وعن أبي الحسن الأجهوري وعبد الرؤوف المناوي والنجم الغزي وغيرهم من المشارقة؛ وكان يروي الكتب الستة عن عمه أبي عثمان سعيد عن أبي عبد الله التنسي عن والده الحافظ محمد بن عبد الجليل التنسي عن البحر أبي عبد الله ابن مرزوق عن أبي حيان عن أبي جعفر ابن الزبير عن أبي الربيع ابن ربيع عن أبي الحسن الغافقي عن القاضي عياض بأسانيده المذكورة في «الشفا» . والأحاديث المسندة في «الشفا» عن القاضي عياض بأسانيده المذكورة في «الشفا» . والأحاديث المسندة في «الشفا» خميعها ستون حديثاً أفردها بعضهم بجزء . فمن أراد رواية الكتب الستة من طريقه فليأخذها من كتاب «الشفا» أو من الجزء المذكور .

ومن عوالي المترجم روايته عامة عن عمه سعيد عن أبي عبد الله محمّد الخروبي الطرابلسي عن الشيخ زروق ما له من مؤلف ومروي . ويروي أيضاً عن عمه عن على بن هارون وسقين كلاهما عن ابن غازي ما له من مؤلف ومروي .

ومن تآليف المقري في السنة تأليفه في النعال النبوية المسمى « بفتح المتعالى» وفي العمامة النبوية سماه « زهر الكمامة » ألق كلاً منهما في المدينة المنورة ، الأول عند رجله عليه السلام بالمسجد النبوي والثاني عند رأسه الشريف ؛ وله كتاب في الأسماء النبوية وله « نفح الطيب » و « أزهار الرياض » و « تاريخ دمشق » ؛ قال تلميذه الشيخ عبد الباقي الحنبلي في ثبته : لم يؤلف أحسن منه ، قرأ لنا جملة منه بمصر بحضرة المرحومين المفتي العمادي ويوسف أفندي الإمام ا ه .

وقد وصفه أبو سالم العياشي في موضع من رحلته «ماء الموائد» بحافظ المغرب. وفي «النشر الكبير» للقادري: لا نعلم في وقت صاحب البرجمة أحفظ منه اه. وفي «بذل المناصحة» لأبي العباس البوسعيدي حين ذكر خروجه من فاس للمشرق: وخلت البلاد عن مثله ومضاهيه اه. فأين هذا من قول اليوسي فيه: الفقيه الأديب؛ وقال

الفاضي ابن الحاج في «رياض الورد» في حق المترجم: وناهيك بتأليفه نفح الطيب فإنه يدل على باعه وجودة فكره حفظاً واطلاعاً وإتقاناً وضبطاً ، ولا التفات لمن نقل عنه أنه غير ثقة بل هو من أعظم علماء الإسلام ثقة وديانة وحفظاً وفهماً .

نروي ما له من طرق منها بأسانيدنا إلى أبي المواهب الحنبلي عن [1] أبيه عنه (ح) وبأسانيدنا إلى عيسى الثعالبي عن أبي الحسن (٢) علي بن عبد الواحد الأنصاري [٣] وتاج الدين ابن أحمد المكي المالكي [٤] وأبي القاسم ابن جمال الدين المسراتي القيرواني كلهم عنه إجازة عامة شفاهية (ح) وبأسانيدنا إلى الدين المسراتي القيرواني كلهم عنه [ح] وبأسانيدنا إلى الرداني عن «٦» بدر الدين البلباني الصالحي «٧» ومحمد بن الكمال بن حمزة كلاهما عنه وبأسانيدنا إلى أبي الله العلاء المصكفي «٩» والمكتبي كلاهما عنه [ح] وبأسانيدنا إلى أبي سالم العياشي عن «١٠» أحمد بن موسى الأبار الفاسي عنه [ح] وبالسند إلى أبي سالم أيضاً عن «١٠» المسيخ إبراهيم بن عبد الرحمان الحياري المدني عن السام أبي عن «١٠» أحمد المسام المناهي الدمشقي عنه ، وقد أفرد اليفراني صاحب «الصفوة» ضبطه برسالة الشاهيني الدمشقي عنه ، وقد أفرد اليفراني صاحب «الصفوة» ضبطه برسالة الساهي العبقري في ضبط الإمام المقتري» أتمها سنة ١٩٥٦.



بيان بمخطوطات كتب المقر في المعرم النوي المشروفي في مكتبات استانبول

### نفح الطيب:

آيا صوفيا رقم: ٣٥٠٥، ٣٥٠٦، ٣٥٠٧ (نسخة كاملة في ثلاثة أجزاء) ٣٥٠٥ في ٤١٥ ق؛ ينتهي هذا الجزء في الباب السادس إلى أول قوله: ومن كلام ابن بسام صاحب الذخيرة في جزيرة الأندلس.

٣٠٠٦ مكمتل للسابق في ٣٦٠ ق (إلا آنه أغفل التاريخ) . ٣٥٠٧ أوله : ولنرجع إلى كلام مولاي الجد ، مكمتل للسابق في ٣٩٠ ق (تاريخه هو والجزء الأول سنة ١٠٨٠ على يد محمد بن عمتار البحري الوفائي المالكي) .

٢ أسعد أفندي رقم: ٢٩٣٩ ، نسخة كاملة في ٤٩١ ق ، كان الفراغ من تسويدها في ٢٧ ذي الحجة سنة ١١٥٥ بالمدينة المنورة على يد محمد رفيع بن الحسين الأشهرى (كتبت بخط دقيق للغاية) .

تور عثمانية رقم: ٣١٦٣، ٣١٦٥، ٣١٦٥، ٣١٦٣ ، ٣١٦٣
٣١٦٣ نسخة كاملة في ١٥٥ ق وافق الفراغ من تسويدها سنة ٣١٦٧ وقد كتبت لخزانة السيد حسن العجلاني .
٣١٦٤ نسخة كاملة في ٢٦٤ ق شبيهة بالسابقة في نوع الحط ،
كتبها أحمد بن محمد بن عبد الله الحموي سنة ١١٣٠
٢١٣٠ الجزء الأول من نفح الطيب ينتهي إلى أول مناقب

ابن عربي (من الباب السابع من القسم الأول حسب تبويب المؤلف ) في ٥٤٥ ق .

٣١٦٦ الجزء الثاني في ٧٤٧ ق ، فرغ من النسخ سنة ١١١٤ ، على يد يوسف بن عبد الله، وهذه النسخة منقولة عن أخرى كتبت يوم الحميس ٢٩ شوال سنة ١٠٨٠ (نسخة جيدة) .

واغب باشا رقم: ١١٧٣ نسخة كاملة في ١١٥ ق ، كتبها أحمد بن عبد الله الحموي بلداً الدمشقي سكناً في شعبان سنة ١١٤٥ ( انظر نور عثمانية رقم: ٣١٦٤) قال: وهذه هي النسخة السابعة التي رقمتها بقلم أناملي . ( نسخة جيدة ) .

كوبريلي I رقم : ١١٨٢ ، ١١٨٣ ، ١١٨٨ ١١٨٧ الجزء الأول، ينتهي عند آخر الباب الحامس في ٢٨٧ ق، (٣٣×٢٠) بخط نسخ جيد ، على يد العبد الفقير أبو الصلاح محمد الحنفي في يوم الاثنين ثامن عشر رجب الفرد من شهور سنة ثلاث وتمانين بعد الألف .

11۸۳ الجزء الثاني ، يبدأ بالباب السادس في ٢٤٩ ق (نجزت يوم الأحد ٢٣ ذي القعدة سنة ١٠٨٣ على يد الناسخ نفسه ) . 11٨٤ الجزء الثالث : أوله القسم الثاني من الكتاب في التعريف بلسان الدين في ٣٥٧ ق (لم يذكر تاريخ النسخ ولكن الحط للناسخ المذكور في الجزئين الأولين ) .

حوبقبوسراي رقم: H. الأول منهما يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة ١١٦٧ ، والثاني نهار الجمعة السادس لذي الحجة سنة ١١٦٨ على يد محمد شاكر بن مصطفى العمرى ٤٣٨ ق ، (٥١ × ١٨).

٧ حاجي سليم آغا رقم : ٨٥٨ ، ٨٥٨ ٨٥٧ النصف الأول من نفح الطيب في ٥٥٧ ق ، (٣٩×١١) وبه ينتهي القسم الأول حسب تجزئة المؤلف ، كتبت أواخر شعبان سنة ١١٢٢ . -

٨٥٨ النصف الثاني من نفح الطيب في ٣٦٨ ق ، (٣٩×١١) نقلت عن نسخة مؤرخة ٧ جمادى الأولى سنة ١١٠١ بالمدينة المنورة ، وتم نسخها نهار عيد الفطر سنة ١١٦٤ على يد ياسين ابن الحاج موسى العجلوني .

# فتح المتعال في وصف النعال :

١ يبي جامع رقم: ٢٦٠ في ٥٧ ق من القطع الكبير (حديثة النسخ).

المعد أفندي رقم : ٢٥١ واسمه هنالك كتاب النفحات العنبرية في نعل خير البرية (في ٣٨ ق) بها أثر رطوبة . (تاريخ النسخ جمادى الأولى سنة ١٩١٤) . خاتمة هذه النسخة تدل على أنها الصورة الأولى من الكتاب قبل أن يتناوله المؤلف بالزيادة والتغيير إذ جاء فيها : «هذا آخر ما سمح به الوقت في هذا الغرض وقد وافق إخراجه من مسودته قدومي من الحج الشريف أوائل صفر من عام ثلاث [ وثلاثين ] وألف بالقاهرة المعزّية وقد كنت سوّدت أكثره قبل السفر للحجاز وعزمت على ألا أذيعه مخافة ما يعرض ، حتى حدثني بعض الأصحاب الأثبات عن بعض من يوثق بدينه وأمانته أنه رأى أن الذي صلى الله عليه وسلم قد قرب إليه مركوب عظيم عليه آلة محلاة أحسن تحلية ، قال : فجعل الناس يعجبون من تلك الحلية فإذا قائل يقول : هذه الحلية هدية من فلان — يعني الفقير — للنبي صلى يقول : هذه الحلية هدية من فلان — يعني الفقير — للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلما حدثني بذلك أولته بمدح النعل الكريمة ».

٣ ولي الدين رقم : ٧٧٩ (في ١٠٥ ق) بتاريخ ١٠٦٧ ، ليس فيه صور
كثيرة لمثال النعل النبوية .

٤ نورعثمانية رقم: ٣٣٩٧، ٣٣٩٨

شهید علی

٣٣٩٧ في ١٣٢ ق، ٢٣ سطراً×١٢ كلمة وهي حديثة التاريخ. ٣٣٩٨ في ١٣٤ ق، (٢١×٢١) (تشبه النسخة السابقة).

ه ملّت (فيض الله رقم: ١٢٦٤) في ١١٥ ق، (٣١×١٢).

٣ عاطف أفندي رقم : ١٧٧٨ في ١٠٩ ق ، (٢٢×١٦) . (حديثة النسخ).

رقم: ٧١٥ ، في ١٢٥ ق (٢٨ سطراً) ، كتبت أواخر شهر رمضان سنة ١٠٧٥ عن نسخة بخط تلميذ للمؤلف مقروءة عليه ، وخاتمة هذه النسخة تختلف عن خاتمة النسخة رقم ٢٥٤ بمكتبة أسعد أفندي ، إذ جاء فيها : «وكان الفراغ من تحرير أصل هذا الكتاب بشوال من عام ثلاثين وألف بالقاهرة المعزية المحروسة وكتبت منه عدة نسخ حملت إلى بلاد الروم وغيرها ، ثم ّ ألحقت به زيادة بعد هذا التاريخ ، ثم ّ حررت هذه النسخة بالمدينة المنورة . . . وكان ابتداء ذلك يوم الثلاثاء غرة رمضان من عام ثلاثة وثلاثين وألف وانتهاؤه يوم الثلاثاء غرة رمضان من عام ثلاثة وثلاثين وألف وانتهاؤه يوم الثلاثاء وقت الضحى إلى الظهر فكملت ولله الحمد والمنة على هذه وقت الضحى إلى الظهر فكملت ولله الحمد والمنة على هذه

الصفة في نصف شهر . . . » . ( لعلّ هذه النسخة هي أجورد

٩ طوبقبوسراي رقم : .R. ١٥٨٣ ، R. ١٥٧٥ ، ١١٩١ E.H .
١١٩١ في ١١٧ ق (ومعها التقريظات) ، (٣٣×٣١)
نسخت سنة ١١٧٦ على يد إبراهيم محفوظ بن محمد بن إبراهيم
ابن حافظ الدين السروري .

النسخ التي ذكرت هنا) .

.R ۱۱۷۰ في ۱۳۳ ق ، ( ۳۳× ۱۲ ) (تخلو من التقريظات )

وقد نسخت عام ۱۱۷۸ على يد السروري الذي نسخ السابقة . R. ۱۵۸۳ في ۲۹ ق ، (۳۲×۲۱) ، نسخت يوم الجمعة الحامس من محرم سنة ۱۱۵۱ (لا ريب في أنها تنقص بعض ما زاده المقري من بعد ، وإن كانت تحمل الحاتمة نفسها) .

١٠ حاجي سليم آغا رقم : ٨٢٧ في ١٤٦ ق ، ( ٢١× ١١ ) بخط فارسي جميل، مزودة بالرسوم كاملة .

١١ مكتبة جامعة استانبول ، رقم : ٧٩٢ ، ٢٩٢١ ، ٤٠٥٠ ، ١٧١٢ ، النسخة الأولى في ١٣٤ ق ، والثالثة نسخت سنة ١٠٤٧ ، (وقد فاتني إثبات عدد أوراق الثانية وتاريخ نسخها ) . أما الرابعة فهي في ٨٣ ق في كل صفحة ٣٣ سطراً وعنوانها «النفحات العنبرية في نعل خير البرية » .

#### الجمان من مختصر أخبار الزمان :

وأخبار الملوك المتقدمين ، كل ذلك توطئة لأخبار مولد سيد المرسلين : في ثلاثة فصول ، ينتهي حتى خلافة المستكفي العباسي ويذكر الفاطميين والأيوبيين والمماليك حتى المنصور قلاوون ، وفيه نبذة عن المغرب والأندلس . يبدو ميل المؤلف إلى المهدي ابن تومرت .

١ لا له لي (رقم: ٢٠٩٨) في ٣٣٨ ق، كتبت سنة ١٠٣٩ عن نسخة أخرى كانت مكتوبة بخط مغربي .

۲ کوبریلی I (رقم : ۱۰۶۸) فی ۲۵۰ ق ، (۲۳×۱۱) فرغ من نسخه سادس شعبان من شهور سنة أربع وأربعين وألف علی ید عمر الشبلی ، (نسخة جیدة) .

٣ مكتبة جامعة استانبول رقم : ٣٥٦١ في ١٩٥ ق، في كل ورقة ٢٥ سطراً .

# إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة:

مكتبة جامعة استانبول رقم ٢٥٨٤ في ١٩ ق ، في كل ورقة ١٣ سطراً .

# أزهار الرياض:

۱ الفاتح

(رقم: ١٨٥) في ٣٧٠ ق، تنتهي عند ذكر اختلاف العلماء الذين زاروا القاهرة في وصفها ، وفي آخرها : نجز الجزء الأول من أزهار الرياض في اليوم الثامن من شهر صفر سنة ١٠٦٨ .

#### خلاصة:

يتبين من هذا أن في مكتبات استانبول ــ فيما اطلعت عليه ــ ٩ نسخ كاملة من نفح الطيب و١٧ نسخة من فتح المتعال و ٣ نسخ من الجمان ونسخة واحدة من إضاءة الدجنة ، ونسخة تمثل الجزء الأول من أزهار الرياض .

وهناك نسخة مغربية من نفح الطيب ، وهي المحفوظة بالخزانة الملكية تحت رقم ٦٢٧٣ ولم أستطع الاطلاع عليها ، وقد تفضل صديقي الأديب المحقق الأستاذ محمد بن العباس القباج بمراجعتها ، وهو يعتقد — فيما أنبأني — أنها بخط المؤلف ، ولكن يتخلّلها بتر كثير .

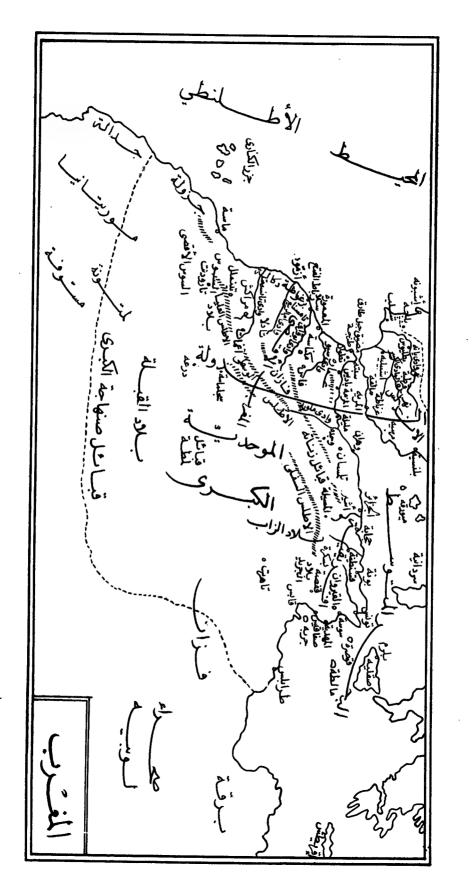

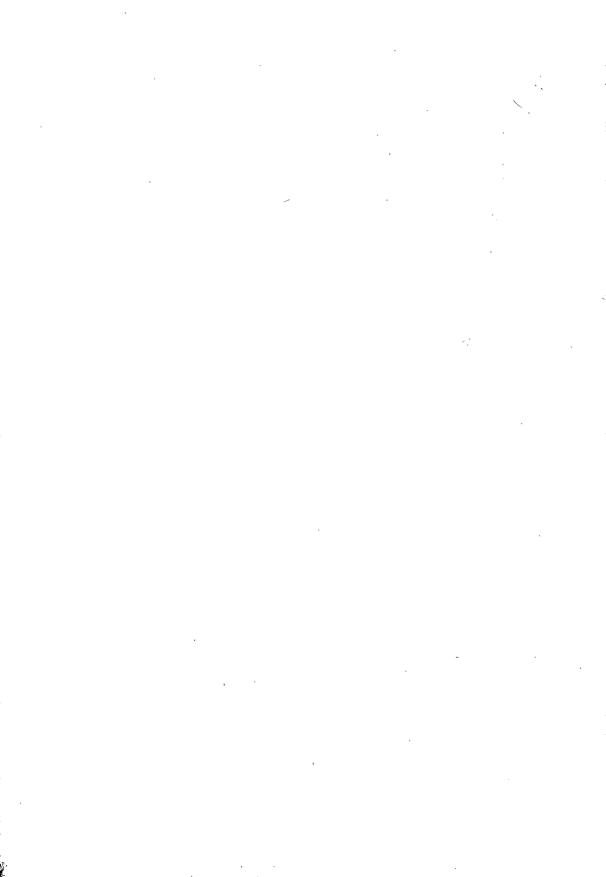

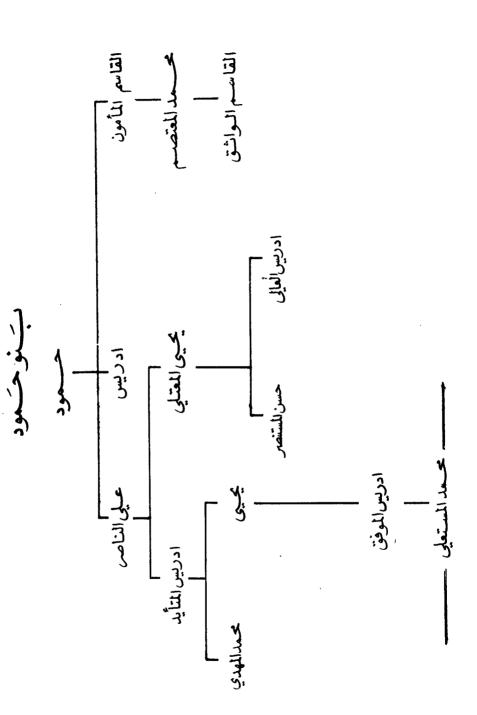

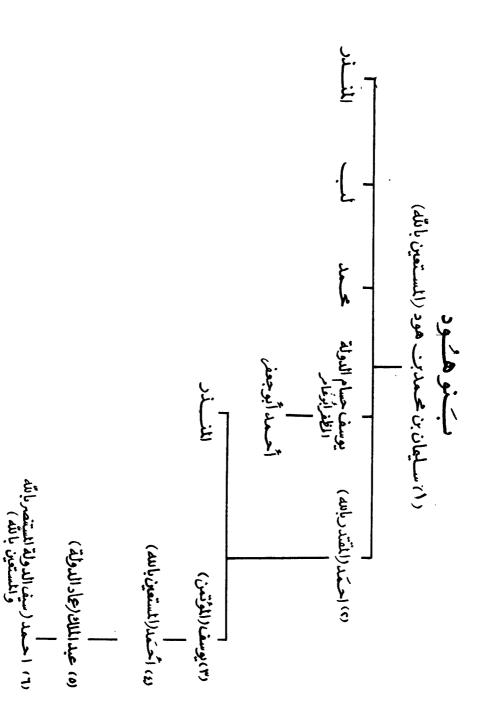

بنوذي المنشون

اسماعيل بن ذنون (الظافر) | | |بواکمسن يجيي (المائمون) - ٢١٤ | بحيى (القادير حفيدالماأمون)

عبدالله أبوزكرا (أوأبويي) دفيع الدولة رشيد الدولة ٧ أبويجي محد (المعتصم بالله الواثق بفضل الله) معن بن أحمد (بن صمادح) بنوصكادح التجيييون أبوم وان عبيدا مع (عزالدولة) ٣ أحدد (مغر المدولة)

أبويجيى

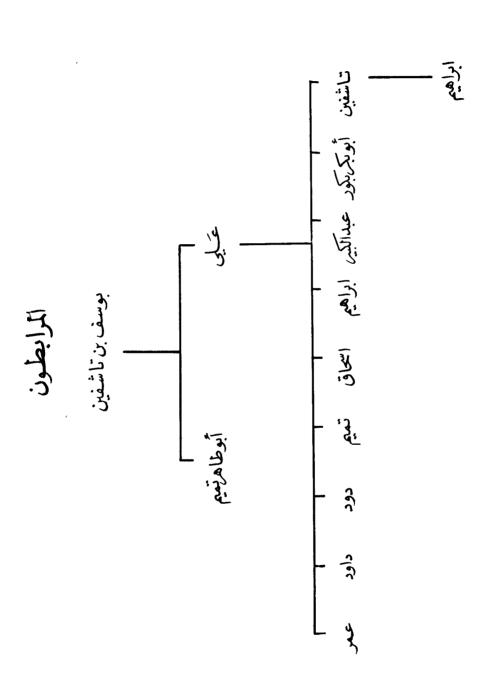

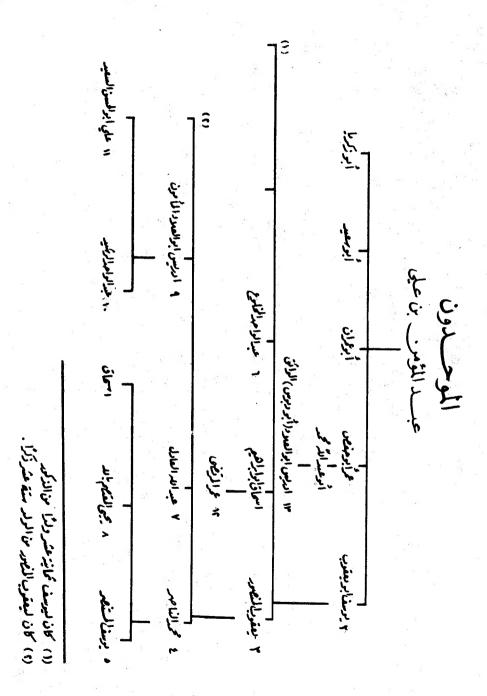





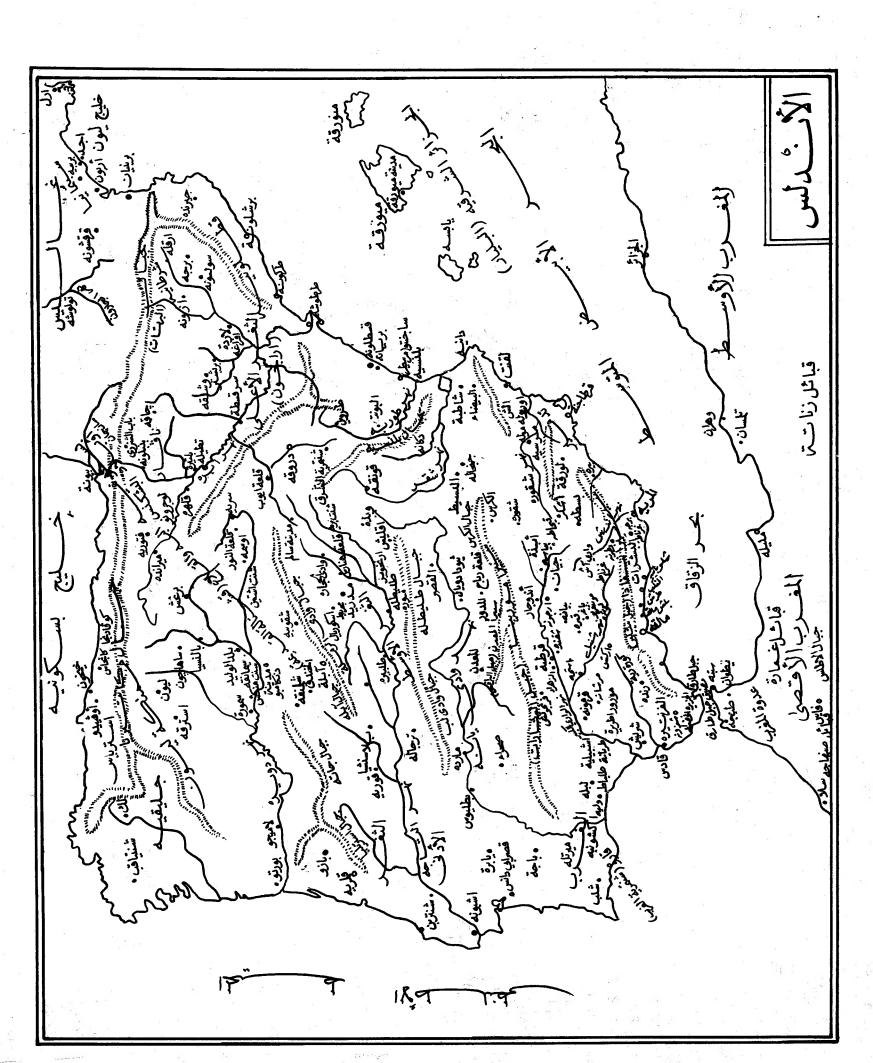